## السّلة مؤلفات معيّدتن علي بن وهَ القطايي الله

# شروط الصّارة والكاما وواجناها

تَأْلِيْفُ سَتَكُيْحُ الْإِسْتُ لَامُ الْجَدِّدُ الْإِمَامُ الْجَدِّدُ الْإِمَامُ الْجَدِّدُ الْإِمَامُ الْجَدِّدُ الْإِمَامُ عَلَيْكُ الْجَامُ الْجَدِّدُ الْإِمَامُ الْجَدِّدُ الْإِمَامُ الْجَدِّدُ الْإِمَامُ الْجَدِّدُ الْإِمَامُ الْجَدِّدُ الْإِمَامُ الْجَدِينُ الْعَلَيْ الْجَدِينُ الْجَدِينَ الْجَدِينُ الْجَدِينَ الْجَدِينِ الْجَدِينَ الْجَدِينِ الْجَدِينَ الْجَدِينَ الْجَدِينَ الْجَدِينَ الْجَدِينَ الْجَدِينِ الْجَدِينَ الْجَدِينَ الْجَدِينَ الْجَدِينَ الْجَدِينَ الْجَائِينَ الْجَدِينِ الْجَدِينَ الْجَدِينَ الْجَدِينَ الْجَدِينِ الْجَدِينَ الْجَدِينَ الْجَدِينِ الْجَدِينَ الْجَدِينَ الْجَدِينَ الْجَدِينِ الْجَدِينِ الْجَدِينِ الْجَائِلِينِ الْجَدِينِ الْجَدِ

A 17.7 - 1110

## شرُوط الصَّلاة وأركانها وواجباتها

تأليف شيخ الإسلام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب علله تأليف شيخ الإسلام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب علله

حققه واعتنى به وخرج أحاديثه الله تعالى

د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني

مقدمة المحقق

## بني \_\_\_لِللهُ الرَّمْزِ الحَيْمِ

#### مقدمة المحقق

إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلّى الله عليه، وعلى آله، وأصحابه، وسلّم تسليماً كثيراً، أما بعد:

فإن كتاب: «شروط الصلاة، وأركانها، وواجباتها»، للإمام محمدبن عبدالوهاب من أنفع الكتب، وخاصة للمبتدئين، وعامة الناس، بل قد نفع الله به الخاصة والعامة، كما نفع سبحانه بسائر مؤلفاته في جميع أقطار الأرض، وهذا من فضل الله عليه وعلى الناس.

وقد شرح سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز كله هذا الكتاب المبارك في مسجده المجاور لمنزله، قرأه عليه إمام مسجده الشيخ محمد إلياس عبد القادر، وذلك عام ١٤١٠هـ تقريباً، فشرحه سماحة الشيخ للمصلين في خمسة أيام في خمس جلسات بين الأذان والإقامة لصلاة العشاء، فكان شرحاً مميزاً، محققاً، مختصراً، مفيداً، نافعاً، وكان مجموع الوقت لهذه الدروس الخمسة تسعين دقيقة في شريط واحد، وبقي عندي خمساً وعشرين سنة تقريباً إلى شهر محرم شريط واحد، وبقي عندي خمساً وعشرين سنة تقريباً إلى شهر محرم

وكان عملي على النحو الآتي:

مقدمة المحقق

١- قابلت بين كلام الشيخ على الصوتي المسجل على المفرّغ، سواء للمتن أو الشرح كلمة كلمة بدقة والحمد لله.

٢- قابلت متن كتاب شروط الصلاة وأركانها وواجباتها على أربع نسخ: على نسخة القارئ التي كان يقرأ فيها على الشيخ كما قرأها، والشيخ يسمع، وجعلتها الأصل، وعلى نسختين خطيتين: النسخة الأولى: كاملة بخط واضح، وجميل، وناسخها هو إبراهيم بن محمد الضويان، بتاريخ٦/ ٥/ ١٣٠٧هـ، وهي محفوظة بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، بميكرو فيلم رقم ٥٢٥٨، وأصل المخطوط في مكتبة جامع عنيزة بالقصيم، وهذه النسخة ضمن مجموعة مخطوطات هي: ثلاثة الأصول، والقواعد الأربع، وكتاب كشف الشبهات، وكلها للمؤلف عله، والنسخة الخطية الثانية في مركز الملك فيصل، تحت رقم ميكروفيلم ٥٢٦٥، وأصل مكان هذا المخطوط مكتبة جامع عنيزة بالقصيم، وهي ضمن مجموعة مخطوطات هي: ثلاثة الأصول، وأربع قواعد، وكتاب التوحيد، وآداب المشى للصلاة، وكلها للمؤلف عله، ومعها كذلك مخطوط للعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية عله، وهذه النسخة الثانية نُسخت عام ١٣٣٨هـ، ولم يكتب الناسخ اسمه عليها، وهي مخطوطة بخط واضح، وجميل، ولكن فيها خرم يسير، من قول المؤلف: «والدليل قوله تعالى: «ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن ...إلى قوله: عليه وسلم في الوقتين...» وهذه النسخة قابلتها على النسخ الأخرى، والنسخة الرابعة: طبعة جامعة الإمام محمدبن سعود الإسلامية التي قام بتصحيحها، ومقابلتها على النسخة الخطية ٢٦٩/ ٨٦: الشيخ عبد

مقدمة المحقق

العزيز بن زيد الرومي، والشيخ صالح بن محمد الحسن.

- ٣- أثبتُّ الفروق بين النسخ في الحاشية.
  - عزوت الآيات إلى سورها.
  - خرّجت جميع الأحاديث والآثار.
- ٦- عملت فهرساً للآيات، والأحاديث، والآثار.

٧- سميت الشرح الممتاز لسماحة الشيخ الإمام ابن باز»، وبعد أن أنهيت الشرح الممتاز، المذكور آنفاً، وطبع: أحببت أن أفرد متن شروط الصلاة، وأركانها، وواجباتها في كتاب مفرد، بجميع الجهد الذي بذل فيه عن شرحه الشرح الممتاز؛ لعل الله على أن ينفع به؛ ولأن إفراده عن شرحه يكون أسهل لحفظه، وخاصة للمبتدئين وغيرهم، ومن رغب الرجوع إلى الشرح الممتاز المذكور رجع إليه.

والله تعالى أسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفع به مؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب كالله، وشارحه شيخنا ابن باز كالله، ويجعله لهما من العلم النافع، وأن ينفعني به في حياتي، وبعد مماتي، وينفع به من انتهى إليه؛ فإنه سبحانه خير مسؤول، وأكرم مأمول، وهو حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلًى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله، وأصحابه أجمعين.

كتبه أبو عبد الرحمن

سعيد بن علي بن وهف القحطاني حرر بعد صلاة الظهر يوم الأربعاء ٢٥/ ٥/ ٣٥ هـ.

شروط الصلاة وهي تسعة الاسلام والعقل ف النيب ورفع الحدث وازالة الناسة وسترالعورة ودخول الوث واستعبال الضلة والدية الشرط الاول الاسلام وصده اللفروالكافرعله مردود ولاتقبل الصلاة الامده مسلم والدليل فوله تعاومه يبتغ غيرالاسلام دينا فان يقبل منه وهوفي الاحزة من الخاسرين والكا فرعله مردود عليه ولوعلاي عل والدليل قله نع ماط وللمشركي الديعروا مساجداله شاهدب على الفسهم باللفراوليك حبطت اعالم وفي النارهم خالدون وتولد تعاوقهمنا الى ماعلى امن على على المناد من المناد الفان العقل وصدة الجنون والعبنون مرضع عند القلم حتى يفيق لحديث رفع القلم عن ثلاثة النايم حتى بستيقظ والجنين حتى يفيق والصغير عن يبلغ الغالث النمييز وصده الصغروحده سبع سنج يؤمر بالصلاة لغوله صلى اسه عليد وسلم مروا بناء كمربالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوابينهم في المضاجع الرابع وفع الحدث وهوالوصنوالعروف ومعجبه الحدث ويشروط عشرة الاسلام والعقل والتمييز والنية واستصحاب حامها باله لاينوى قطعها حتى تتم طهارته وانقطاع مجب واستنجاء اواستجارقبله وطهورية مأءواباحته وازالتما بمنع وصوله اللبشرة ودخول الوقت على من حدثه دايم لفرضه وامت فروضه فسته غسر الوجه ومنه المضفة والاستنشاق وحده طو لامن مثابت شعرالراس الحالدةن وعيفناالى فروع الاذنبي وغسل اليدي الى المرفقين ومسح جيع الراس ومنه الاذنان وغسال رجلين الالعبي

الصفحة السادسة من المخطوطة الأولى برقم ٢٥٨ ه بمركز الملك فيصل، وهي محفوظة بمكتبة جامع عنيزة بالقصيم

عَلَيْهِ وَ مُ إِنَّ الْوَقَيْنِ وَ قَوْلُ لَعْمًا إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتُ عَلَى ٱلَّهُ مِنْنَ مَنْ فَوْيًا ايْ مَعْرُفُ صَالِي ٱلأَفْ قَاتِ وَ لَيْلُ ٱلْكُوفَاتِ فَالْمَتَّارُةِ الصَّلَا لِدُلُوكِ الشَّمِي الْعُسَى اللَّيْلِ وَقُولَا الْعِيرُ إِنَّ وَأَنْ الْغِيرِ كَانَ مَشْهُو وَٱللَّتْ التَّامِيُ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ كَاللَّهُ لِيلَ فَخْلَهُ يَكُا فَدُ يَزِي نَقَلُبُ وَجَهِ لِكَ فَالسَّمَاء خُلْنُ لِينَّاتُ فِبْلَةً مِّضَاهَا ٱلأَيَّةُ ٱلشَّرْطَ التَّاسِحُ النِّيَّةُ وَهُمَّا إِنَّا لَقُلُ مَا يِلْ عَدْ وَالدَّلِيلُ وَمَا الاَحَالُ بِالنِّيَاتِ وَرَعَالِكُلِّ آخِرِي مَا ذَي وَآثَا لَكُمَّ الْحِيدُ ان از كان الصَّلاةِ انْعِبَةُ عَشَى الْقِيامُ مِلِ ٱلفَّنْ رُوِّ وَتَلِيثُ الْإِحْرَامُ وَ وَ وَادَةُ الْعَلِيْدِ وَالْرَفِعُ مِنْهُ وَالسِّيدُ وَعَلَى سَجْرَ لَمُ عَضًا وَلَ وآلاِ عَيْدَالُ مِنْهُ وَأَلْمُ لُونِهُ اللَّهُ لَا تَكُو وَالطَّا نِينَهُ فِي جَيْعِ ٱلاِّرُكَانِ كَالتَّاتِيْبُ وَالْمَالِاةُ وَالسَّمْيُلِكُ لَا خَيْرُو الْجَلُّوسُ لَهُ وَالصَّلَاةُ على البِّنيِّ صِلْ اللهُ عَلَيْهِ وَمُ وَ النَّسْلِمَتُ ان الرَّ الفيدية التركيل في له نظا و و الما يله فانتنى و تلمين الم كَالْمَا لِيَلُونَ لَكُونِي فِي لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّالِمُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل وتناكاشك مقالى جنَّه ك ولا اله عيرك ومعنى إ

الصفحة الخامسة من المخطوطة الثانية برقم ٥٦٦٥ بمركز الملك فيصل وهي محفوظة بمكتبة جامع عنيزة بالقصيم

#### [قال المؤلف شيخ الإسلام المجدد الإمام محمد بن عبدالوهاب عله]:

#### بِنَيْ لِللهُ الرَّحْمَزِ الرَّحِينَ مِ

## شُرُوطُ الصَّلاَةِ تِسْعَةٌ:

الإسْلاَمُ، وَالعَقْلُ، وَالتَمْييزُ، وَرَفْعُ الحَدَثِ، وَإِزَالَةُ النَّجَاسَةِ، وَسَتْرُ العَوْرَةِ، وَدُخُولُ الوَقْتِ، وَاسْتِقْبَالُ القِبْلَةِ، وَالنِّيَةُ.

الشَوْطُ الأَوَّلُ: الإِسْلاَمُ وَضِدُّهُ الكُفْر، وَالكَافِرُ عَمَلُهُ مَوْدُودٌ وَلَوْ عَمِلُ أَنَّ الإِسْلاَمُ وَضِدُّهُ الكُفْر، وَالكَافِرُ عَمَلُهُ مَوْدُودٌ وَلَوْ عَمِلَ أَيَّ عَمَلٍ (''، ('')، وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالى: ﴿مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَاجِدَ الله شَاهِدِينَ عَلَى أَنفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُوْلَئِكَ حَبِطَتْ يَعْمُرُواْ مَسَاجِدَ الله شَاهِدِينَ عَلَى أَنفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ ﴿ ""، وقوله تَعَالى: ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمَلُ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء مَّ نَثُورًا ﴾ ('`.

[الشَّرْطُ] (" التَّانِي: العَقْلُ وَضِدُّهُ الجُنُون، وَالمَجْنُونُ مَرْفُوعٌ عَنْهُ الشَّرْطُ] التَّانِيُ العَقْلُ وَضِدُّهُ الجُنُون، وَالمَّانِيُ الحَدِيثُ ("): «رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ: النَائِمُ القَلَمُ حَتَّى يَفِيقَ، وَالدَّلِيلُ الحَدِيثُ ("): «رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ: النَائِمُ

<sup>(</sup>١) في النسختين الخطيتين الأولى، والثانية: «والكافر عمله مردود، ولا تقبل الصلاة إلا من مسلم، والدليل قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرينَ﴾، والكافر عمله مردود عليه، ولو عمل أي عمل…».

<sup>(</sup>٢) هنا بداية الخرم في النسخة الخطية الثانية، وانتهاؤه في وسط الشرط التاسع.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة، الآية: ١٧.

<sup>(</sup>٤) سورة الفرقان، الآية: ٣٢

<sup>(</sup>٥) في نسخة القاري، ونسخة الجامعة: «الثاني» بدون كلمة: الشرط.

<sup>(</sup>٦) في نسخة القاري، ونسخة الجامعة: «الحديث»، وفي المخطوطة الأولى: «حتى يفيق لحديث...».

حَتَى يَسْتَيْقِظَ، وَالْمَجْنُونُ حَتَى يَفِيقَ، وَالْصَغِيرُ حَتَّى يَبْلُغَ»('). الثَّالِثُ: التَّمْييزُ وَضِدُّهُ الصِّغَرُ، وَحَدُّهُ سَبْعُ سِنِينَ ثُمَّ يُؤْمَرُ (') بِالصَّلاَةِ لِسَبْعٍ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِع»('').

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً، برقم ٢٤٥٥ ولفظه: عَنْ عَلِي هُ عَنِ النَّبِي قَالَ: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ» وغيره بألفاظ متقاربة مختلفة الترتيب بين الصَّبِي حَتَّى يَحْتَلِمَ، والصغير، وكلها عن علي هذا الترمذي، كتاب الحدود عن رسول الله النائم، والمجنون، والصغير، وكلها عن علي هذا الترمذي، كتاب الحدود عن رسول الله والحاكم، ٢/ ٥٩، وصححه وواقفه الذهبي، وصححه لغيره محققو المسند، ٢/ ٢١٤، والحاكم، ٢/ ٥٩، وصححه العلامة الألباني في إرواء الغليل، ٢/ ٥، وعن عَائِشَةَ عَنْ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنِ الصَّبِي كَتَّى يَكْبَرَ» أبو داود، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً، برقم حَتَّى يَكْبَرَ» أبو داود، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً، برقم حَتَّى يَكْبَرَ» أو محده الألباني في إرواء الغليل، ٢/ ٥، وغيرهما بألفاظ متقاربة، وجوّد إسناده محققو المسند، ٢٤/ ٥، وصححه الألباني في إرواء الغليل، ٢/ ٤٠.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط الأول: «يؤمر بالصلاة» بدون ثم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، برقم ٤٩٥، بلفظ: «مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْر سِنينَ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ» وأحمد، ١١/ ٣٦٩، برقم ٢٥٧٦، ولفظه: «مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ سِنِينَ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِع، وَإِذَا أَنْكَحَ أَحَدُكُمْ عَبْدَهُ أَوْ أَجِيرَهُ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ سِنِينَ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِع، وَإِذَا أَنْكَحَ أَحَدُكُمْ عَبْدَهُ أَوْ أَجِيرَهُ، فَلَا يَنْظُرُنَّ إِلَى شَيْءٍ مِنْ عَوْرَتِهِ، فَإِنَّ مَا أَسْفَلَ مِنْ سُرَّتِهِ إِلَى رُكُبْتَيْهِ مِنْ عَوْرَتِهِ» ورواه أحمد أيضاً برقم ٢٦٨٩، ولفظه: «مُرُوا صِبْيَانكُمْ بِالصَّلَاةِ، إِذَا بَلَغُوا سَبْعًا، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، إِذَا بَلَغُوا عَشْرًا، وَفَرِقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وحسّن إسناده محققو المسند، ١١/ ٢٦٩، وصححه الألباني في إرواء الغليل، ١/ ٢٦٦.

الشَّرْطُ الرَّابِعُ(١): رَفْعُ الحَدَثِ، وَهُوَ الوُضُوءُ المَعْرُوف، وَمُوجِبُهُ الحَدَثُ. وَشُرُوطُهُ عَشَرَةٌ: الإِسْلامُ، وَالعَقْلُ، وَالتَّمْييزُ، وَالنِيَّةُ، وَاسْتِصْحَابُ حُكْمِهَا بِأَن لاَ يَنْوِيَ قَطْعَهَا حَتَّى تَتِمَ الطَّهَارَةُ(١)، وَانْقِطَاعُ مُوجِب، وَاسْتِنْجَاءٌ أَو اسْتِجْمَارٌ قَبْلَهُ، وَطُهُورِيَّةُ مَاءٍ، وَإِبَاحَتُهُ، وَإِزَالَةُ مَا يَمْنَعُ و صُولَه إلى البَشَرَةِ، وَدُخُولُ وَقْتِ (٣) عَلى مَنْ حَدَثُهُ دَائِمٌ لِفَرْضِهِ.

وَأُمَّا فُرُوضُهُ فَسِتَّةٌ: غَسْلُ الوَجْهِ، وَمِنْهُ المَضْمَضَةُ وَالاسْتِنْشَاق، وَحَدُّهُ طُولاً مِنْ مَنَابِتِ شَعْرِ الرَّأْسِ إلى الذَّقْن، وَعَرْضاً إلى فُرُوع الأَذُنَيْن، وَغَسْلُ اليَدَيْن إِلَى المِرْفَقَيْن، وَمَسْحُ جَمِيع الرَّأْسِ وَمِنْهُ الأَذُنان، وَغَسْلُ الرِّجْلَيْنِ إِلَى الكَعْبَيْنِ، وَالتَّرْتِيبُ وَالمُوَالأَةُ (١٠)، وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ ﴿ ( ) الآية ( ) .

(١) في المخطوط الأول: «الرابع» بدون الشرط»، وهو في نسخة القارئ، وطبعة الجامعة.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط الأول: «طهارته» بدون أل التعريف، وأل التعريف في نسخة القارئ، ومطبوعة الجامعة.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط الأول: «ودخول الوقت».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط الأول ذكر بعد الموالاة: «وواجبه التسمية مع الذكر».

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة، الآية: ٦.

<sup>(</sup>٦)«الآية»: ليست في النسخة الخطية الأولى، ولا الثانية:

وَدَلِيلُ التَّرْتِيبِ الحَدِيثُ: «ابْدَؤُوا بِمَا بَدَأَ الله بِهِ»(١).

وَدَلِيلُ المُوَالاَةِ حَدِيثُ صَاحِبِ اللَّمْعَةِ عَنِ النَّبِي ﷺ: أَنَّهُ لَمَا رَأَى رَجُلاً فِي قَدَمِهِ (٢) لُمْعَةً قَدْرَ الدِّرْهَمِ لَمْ يُصِبْهَا المَاءُ فَأَمَرَهُ (٣) بِالإِعَادَةِ (٤). وَوَاجِبُهُ التَّسْمِيَةُ مَعَ الذِّكْر (٥).

وَنَوَاقِضُهُ ثَمَانِيةٌ: الخَارِجُ مِنَ السَّبِيلَيْنِ، وَالخَارِجُ الفَاحِشُ النَّجِسُ (١) مِنَ الجَسَدِ، وَزَوَالُ العَقْلِ، وَمَشُ المَرْأَةِ بِشَهْوَةٍ (١)، وَمَشُ المَرْأَةِ بِشَهْوَةٍ (١)، وَمَشُ

=

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي، كتاب مناسك الحج، القول بعد ركعتي الطواف، برقم ٢٩٦٢، من حديث جابر ، وصححه الألباني في تمام المنة، ص ٨٨. ورواه مسلم في الحج، باب حجة النبي برقم ١٢١٨، ولفظه: «أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط الأول: «في رجله».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط الأول: «أمره بالإعادة».

<sup>(</sup>٤) أبو داود، كتاب الطهارة، باب تفريق الوضوء، برقم ١٧٥، وأحمد، ٢٥١/ ٢٥١، برقم ١٥٥٥، عن بعض أصحاب النبي بلفظ: أن النبي برأى رجلاً يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره النبي أن يعيد الوضوء والصلاة، وصححه لغيره محققو المسند، ٢٤/ ٢٥٢، والألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٣١٠، برقم ١٦٨، ونقل ابن دقيق العيد في الإلمام، ص ١٥ عن الإمام أحمد بأن إسناده جيد، ورواه بنحوه ابن ماجه في سننه، كتاب الصلاة، باب من توضأ فترك موضعاً لم يصبه الماء، برقم ٢٦٦، عن عمر بن الخطاب ...

<sup>(</sup>٥) في النسخة الخطية الأولى تقديم هذه الجملة بعد قوله: «والموالاة».

<sup>(</sup>٦) «النجس» ليست في النسخة الخطية الأولى.

<sup>(</sup>٧) قال شيخنا ابن باز كان في الشرح الممتاز، ص٦٨: في لمس المرأة بشهوة إذا لم يخرج شيء من المذي، أو غيره: «والصواب أنه لا ينقض؛ لأن الرسول كان يُقَبِل بعض نسائه ثم لا يتوضأ» [أحمد في السند، ٤٢/ ٤٩٩، برقم ٢٥٧٦، وأبو داود، برقم ١٧٩، والترمذي، برقم ٢٨، وغيرهم، وصحح إسناده محققو المسند، ٤٢/ ٤٩٩، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، ١/ ٣٢٢]، وأما

الفَرْجِ بِاليَدِ قُبُلاً كَانَ<sup>(۱)</sup> أَوْ دُبُراً، وَأَكْلُ لَحْمِ الجَزُورِ، وَتَغْسِيلِ الفَرْجِ بِاليَدِ قُبُلاً كَانَ<sup>(۱)</sup> أَوْ دُبُراً، وَأَكْلُ لَحْمِ الجَزُورِ، وَتَغْسِيلِ المَيِّتِ<sup>(۱)</sup>، وَالرِّدَّةُ عَنِ الإِسْلاَمِ أَعَاذَنَا اللهِ مِنْ ذَلِكَ.

الشَّرْطُ الخَامِسُ<sup>(٣)</sup>: إِزَالَةُ النَّجَاسَةِ مِنْ ثَلاَثٍ: مِنَ البَدَنِ، وَالثَّوْبِ، وَالثَّوْبِ، وَالبُقْعَةِ، وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالى: ﴿وَثِيَابِكَ فَطَهَرْ﴾ (٤).

الشَّوْطُ السَادِسُ: سَتْرُ العَوْرَةِ: أَجْمَعَ أَهْلُ العِلْمِ عَلَى فَسَادِ صَلاَةِ مَنْ صَلَّى عُرْيَاناً وَهُوَ يَقْدِرُ، وَحَدُّ عَوْرَةِ الرَّجُلِ مِنَ السُّرَّةِ إِلَى الرُكْبَةِ، مَنْ صَلَّى عُرْيَاناً وَهُوَ يَقْدِرُ، وَحَدُّ عَوْرَةِ الرَّجُلِ مِنَ السُّرَّةِ إِلَى الرُكْبَةِ، وَالأَمَةِ كَذَلِكَ، وَالحُرَّةُ كُلُّهَا عَوْرَةٌ إِلاَّ وَجْهُهَا، وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالى: ﴿ وَالحَرَّةُ كُلُّ مَسْجِدٍ ﴿ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالى: ﴿ وَلَا تَعِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ.

الشَّرْطُ السَّابِعُ: دُخُولُ الوَقْتِ، وَالدَّلِيلُ مِنَ السُّنَّةِ حَدِيثُ جِبْرِيلَ السَّنَّةِ مَدِيثُ جِبْرِيلَ الوَقْتِ وَفِي آخِرِهِ (١)، فَقَالَ: «يَا مُحَمَّدُ الصَّلاَةُ بَيْنَ هَذَيْنِ الوَقْتَيْنِ» (٧).

قول الله عَلَىٰ: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [النساء: ٤٣]، فالمراد به الجماع.

<sup>(</sup>١) «كان» ليست في المخطوطة الأولى.

<sup>(</sup>٢) والصواب أنَّ تغسيل الميت لا ينقض الوضوء، إلا إذا مسَّت يد المغسِّل فرج الميت، ورجِّح ذلك شيخنا ابن باز في الشرح الممتاز، ص ٧٠.

<sup>(</sup>٣) في النسخة الخطية الأولى فقط: «الخامس» دون ذكر الشرط.

<sup>(</sup>٤) سورة المدثر، الآية: ٤.

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف، الآية: ٣١.

<sup>(</sup>٦) في النسخة الخطية الأولى فقط: «وآخره» دون «في».

<sup>(</sup>٧) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ هِنْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَمَّنِي جِبْرِيلُ اللَّهِ عِنْدَ الْبَيْتِ مَوَّتَيْنِ، فَصَلَّى

وَقَوْلُهُ تَعَالَى ('): ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى المُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُولُهُ مَوْقُولًه أَيْ: مَفْرُوضًا فِي الأَوْقَاتِ، وَدَلِيلُ الأَوْقَاتِ ('') قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الفَجْرِ إِنَّ تَعَالَى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الفَجْرِ إِنَّ

بِيَ الظُّهُرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ، وَكَانَتْ قَدْرَ الشِّرَاكِ، وَصَلَّى بِيَ الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلَّهُ مِثْلَهُ، وَصَلَّى بِيَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، وَصَلَّى بِيَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، وَصَلَّى بِيَ الْفَجْرَ حِينَ حَرُمَ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ عَلَى الصَّائِمِ، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ صَلَّى بِيَ الظَّهْرَ حِينَ كَانَ ظِلَّهُ مِثْلَيْهِ، وَصَلَّى بِيَ الْمَغْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ حِينَ كَانَ ظِلَّهُ مِثْلَيْهِ، وَصَلَّى بِيَ الْمَغْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ، وَصَلَّى بِيَ الْمَعْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ، وَصَلَّى بِيَ الْمَعْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ، وَصَلَّى بِيَ الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلَّهُ مِثْلَيْهِ، وَصَلَّى بِيَ الْمَعْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ، وَصَلَّى بِيَ الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ: يَا الصَّائِمُ، وَصَلَّى بِيَ الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ: يَا الصَّافِمُ وَصَلَّى بِيَ الْفَحْرِبَ الْوَقْتَيْنِ » رواه أبو داود في الصلاة، باب فرض الصلاة، برقم ٣٩٣، والترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في مواقيت الصلاة، برقم ١٩٤٩، والشافعي في مسنده، ١/ ٢٦، وأحمد، ٥/ ٢٠٢، برقم ١٨٠٣، وابن الصلاة، برقم ١٨٠٥، برقم ٥٣٥، والحاكم، ١/ ٣٩، واللفظ لأبي داود، وصححه الحاكم، وحسن إسناده محققو المسند، ٥/ ٢٠٢، وصححه ابن عبد البر في التمهيد، ورد على من تكلم فيه، ٨/ ٢٨، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، برقم ٣٧٥.

وقد ثبت في الحديث الذي رواه مسلم، في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب أوقات الصلوات الخمس، برقم ٦١٢، أن وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، فعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو الصلوات الخمس، برقم ٦١٢، أن وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، فعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بِحَثْ النَّ نَبِي اللهِ مِنْ قَالَ: «إِذَا صَلَّيْتُمُ الْفَجْرَ؛ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنَّ يَطْلُعَ قَرْنُ الشَّمْسِ الأَوَّلُ، ثُمَّ إِذَا صَلَّيْتُمُ الظَّهْرَ؛ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ يَحْضُرَ الْعَصْرُ، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعَصْرَ، فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ يَحْضُرَ الْعَصْرُ، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعِشَاءَ؛ فَإِنَّهُ وَقْتُ إِلَى أَنْ يَصْفَرَ السَّفَقُ، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعِشَاءَ؛ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ يَسْفُطَ الشَّفَقُ، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعِشَاءَ؛ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ يَسْفُطَ الشَّفَقُ، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعِشَاءَ؛ فَإِنَّهُ وَقْتُ إِلَى أَنْ يَسْفُطَ الشَّفَقُ، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعِشَاءَ؛ فَإِنَّهُ وَقْتُ إِلَى أَنْ يَسْفُطَ الشَّفَقُ، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعَشَاءَ؛ فَإِنَّهُ وَقْتُ إِلَى أَنْ يَسْفُطَ الشَّفَقُ، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعَمَاد.

(١) بداية انتهاء الخرم من النسخة الخطية الثانية.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية: ١٠٣.

<sup>(</sup>٣) في النسخة الخطية الأولى: «الوقت».

قُرْآنَ الفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴿ (١).

الشَّرْطُ الثَّامِنُ: اسْتِقْبَالُ القِبْلَةِ، وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿قَدْ نَرَى (٢) تَقَلُّبَ وَجُهِكَ فِي السَّمَاء فَلَنُولِيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ﴿ (٣).

الشَّرْطُ التَّاسِعُ: النِّيَّةُ، وَمَحَلُّهَا القَلْبُ، وَالتَّلَقُّظُ بِهَا بِدْعَةٌ، وَالدَّلِيلُ حَدِيثُ (''): «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِيٍّ مَا نَوَى»('').

وَأَرْكَانُ الصَّلاَةِ أَرْبَعَةَ عَشَر: القِيَامُ مَعَ الْقُدْرَةِ، وَتَكْبِيرةُ الإِحْرَامِ، وَقِيرَاءَةُ الفَاتِحَةِ، وَالرُّكُوعُ، وَالرَّفْعُ مِنْهُ، وَالسُّجُودُ عَلَى الأَعْضَاءِ السَّبْعَةِ (٢)، وَالاعْتِدَالُ مِنْهُ، وَالجَلْسَةُ (٧) بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، وَالطُمَأْنِينَةُ فِي جَمِيع الأَرْكَانِ، وَالجُلُوسُ لَهُ، وَالتَّشَهُدُ الأَخِيرُ، وَالجُلُوسُ لَهُ،

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء، الآية: ٨٧.

<sup>(</sup>٢) في النسخة الخطية الأولى: «فولِّ وجهك شطر المسجد الحرام» فقط، وحذفت بقية الآية، أما في النسخة الخطية الثانية فاقتصر على قوله: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجُهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُولِيَّنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا﴾ الآية».

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، الآية: ١٤٤.

<sup>(</sup>٤) في النسخة الخطية الأولى: «حديث عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: » أما النسخة الخطية الثانية، فقال: «والدليل: «إنما الأعمال بالنيات».

<sup>(</sup>٥) البخاري، برقم ١، ومسلم، برقم ١٩٠٧، وتقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٦) في النسخة الخطية الأولى، والخطية الثانية: «والسجود على سبعة الأعضاء».

<sup>(</sup>V) في النسخة الخطية الثانية: «والجلوس بين السجدتين».

<sup>(</sup>A) في النسخة الخطية الثانية زيادة: «والموالاة».

وَالصَّلاَةُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِي اللهِ عَلَى النَّبِي اللهِ اللهِ عَلَى النَّبِي اللهِ اللهِ الله

الرُّكْنُ الأَوَّلُ: الَقِيَامُ مَعَ القُدْرَةِ، وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى:﴿حَافِظُواْ'' عَلَى الطَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لله قَانِتِينَ﴾''.

الثَّانِي ("): تَكْبِيرَةُ الإِحْرَام، وَالسَّدُلِيلُ حَدِيثُ ('): «تَحْرِيمُهَا التَّسْلِيمُ» ('). وَبَعْدَهَا الاَسْتِفْتَاح - وَهُوَ سُنَّةُ-

<sup>(</sup>١) في النسخة الخطية الأولى، والنسخة الخطية الثانية: «وقوموا للَّه قانتين»، وحُذِفَتْ بقية الآية.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ٢٣٨.

<sup>(</sup>٣) «الثاني»: ليست في النسخة الخطية الثانية.

<sup>(</sup>٥) «وتحليلها التسليم» ليست في النسخة الخطية الأولى، وفي النسخة الخطية الثانية: «يحرمها التكبير، ويحللها التسليم».

قَوْلُ ('): «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُكَ، وَلاَ إِلَهَ غَيْرِك» (')، ومعنى سبحانك اللَّهم أي: أنزهك التنزيه اللائق بجلالك ("). وبحمدك أي: ثناء عليك .وتبارك اسمك (أ) أي: البركة تنال بذكرك. وتعالى جدك أي: جلت عظمتك (٥). ولا إله غيرك أي: لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق (١) سواك ياألله.

«أَعُوذُ بِالله مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ»(٧)، مَعْنَى أَعُوذُ: أَلُوذُ، وَأَلْتَجِئُ، وَأَعْتَصِمُ بِكَ يَا الله مِنَ الشَّيْطَانِ(٨): الرَّجِيمِ، المَطْرُودِ، المُبْعَدِ عَنْ

<sup>(</sup>١) في النسخة الخطية الثانية: «قوله».

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك، برقم ٥٧٥، والترمذي، كتاب الصلاة، باب ما يقول عند افتتاح الصلاة، برقم ٢٤٣، وابن ماجه، كتاب الصلاة، باب افتتاح الصلاة، برقم ٢٠٨، عن عائشة في وصححه العلامة الألباني في صحيح أبي داود، ٣/ ٣٦١، برقم ٧٤٨، وأخرجه مسلم، كتاب الصلاة، باب حجة من قيال لا يجهر بالبسملة، برقم ٣٩٩، موقوفاً على عمر بلفظ: عَنْ عَبْدَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، كَانَ يَجْهَرُ بِهَ وُلَا الْكَلِمَاتِ يَقُولُ: «سُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، تَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهُ غَيْرُكَ».

<sup>(</sup>٣) في النسخة الخطية الأولى، والثانية: «بجلالك يا الله».

<sup>(</sup>٤) في النسخة الخطية الثانية: «وتبارك اسمك، وتعالى جدك: أي ارتفع قدرك، وعظم شأنك».

<sup>(</sup>٥) في النسخة الخطية الأولى: «وتعالى جدُّك: ارتفع قدرك».

<sup>(</sup>٦) في النسخة الخطية الثانية: «حق» بدون الباء.

<sup>(</sup>V) في النسخة الخطية الثانية: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، المطرود، المبعد من رحمة الله».

<sup>(</sup>A) في النسخة المخطوطة الأولى: «من هذا الشيطان».

رَحْمَةِ الله(١)، لاَ يَضُرُّنِي فِي دِينِي، وَلاَ فِي دُنْيَايَ(١).

وَقِرَاءَةُ الفَاتِحَةِ رُكْنُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، كَمَا فِي حَدِيثِ<sup>(٣)</sup>: «لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ» (٤٠)، وَهِيَ أُمُّ القُرْآنِ.

﴿ إِنْ الْمُوالِحُمْ إِلَهِ عَالِمَ الْمُوالِحِيْ إِنْ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّاللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

﴿ الْحَمْدُ لله ﴾، الحَمْدُ: ثَنَاءُ، وَالأَلِفُ وَاللاَّمُ لاِسْتِغْرَاقِ جَمِيعِ الْمَحَامِدِ، وَأَمَّا الْجَمِيلُ الذِي لاَ صُنْعَ لَهُ فِيهِ مِثْلُ الْجَمَالِ وَنَحْوِهِ، فَالثَّنَاءُ بهِ (١) يُسَمَّى مَدْحاً لاَ حَمْداً.

﴿ رَبِّ العَالَمَينَ ﴾، الرَّبُّ: هُوَ (٧) المَعْبُودُ، الخَالِقُ، الرَّازِقُ (٨)،

(١) في النسخة الخطية الأولى: «المبعد عن رحمتك».

<sup>(</sup>٢) من قوله: «معنى أعوذ: ألوذ إلى قوله: «في دنياي» ليست في النسخة المخطوطة الثانية».

<sup>(</sup>٣) في النسخة الخطية الأولى، والنسخة الخطية الثانية، ومطبوع الجامعة: «كما في الحديث».

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم، برقم ٧٥٦، ومسلم، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وإنه إذا لم يحسن الفاتحة، ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها، برقم ٣٩٤.

<sup>(</sup>٥) في نسخة القارئ، والنسخة الخطية الأولى: «بسم الله الرحمن الرحيم» أما في النسخة الخطية الثانية: ففيها: «قوله: بسم الله الرحمن الرحيم».

<sup>(</sup>٦) «به» ليست في النسخة الخطية الثانية.

<sup>(</sup>٧) «هو» ليست في النسخة المخطوطة الأولى.

<sup>(</sup>٨) «الخالق، الرازق» ليست في النسخة المخطوطة الأولى، ولا في الثانية.

المَالِكُ، المُتَصَرِّفُ، مُرَبِي جَمِيع الخَلْقِ بِالنِّعَمِ (۱).

﴿الْعَالَمِينَ ﴾: كُلُ مَا سِوَى الله عَالَمٌ، وَهُوَ رَبُّ الجَمِيع.

﴿الرَّحْمَنِ ﴾: رَحْمَةٌ عَامَّةٌ [لِ] جَمِيع (١) المَخْلُوقَاتِ.

﴿ الرَّحِيمِ ﴾: رَحْمَةٌ خَاصَّةٌ بِالمُؤْمِنِينَ، وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴾ (٢).

﴿ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾: يَوْمُ الجَزَاءِ وَالحِسَابِ، يَوْمُ (') كُلُّ يُجَازَى بِعَمَلِهِ، إِنْ خَيْراً فَخَيْرُ، وَإِنْ شَرًا فَشَرُّ، وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالى: ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ \* يُوْمَ لَا تَمْلِكُ أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ (' \* يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْتًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ للله ﴿ ('')، وَالحَدِيثُ عَنْهُ ﷺ: «الكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ، وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ المَوْتِ ('')، وَالعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ مَنْ ذَانَ نَفْسَهُ، وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ المَوْتِ ('')، وَالعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ

<sup>(</sup>١) في النسخة المخطوطة الأولى، والثانية: «مربى جميع العالمين بالنعم».

<sup>(</sup>٢) في مطبوعة الجامعة، وفي النسخة الخطية الثانية: «جميع المخلوقات»، وكذلك في نسخة القارئ على الشيخ، أما النسخة المخطوطة الأولى، ففيها: «لجميع المخلوقات».

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب، الآية: ٤٣.

<sup>(</sup>٤) «يوم»: ليست في النسخة المخطوطة الأولى.

<sup>(</sup>٥) في النسخة الخطية الثانية لم يكمل الآية، بل قال: «الآية».

<sup>(</sup>٦) سورة الانفطار، الآيات:١٧-١٩.

<sup>(</sup>V) في النسخة الخطية الثانية لم يكمل الحديث، بل قال: «إلى آخره».

هَوَاهَا، وَتَمَنَّى عَلَى الله الأَمَانِي»(١).

﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ أَي: لاَ نَعْبُدُ غَيْرَكَ، عَهْدٌ بَيْنَ العَبْدِ وَبَيْنَ رَبِّهِ أَن لاَ يَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ (''.

﴿ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾: عَهْدٌ بَيْنَ العَبْدِ وَبَيْنَ (٢) رَبِّهِ أَن لاَ يَسْتَعِينَ بِأَحَدٍ غَيْرَ الله.

﴿ اهْدِنَا الصِّرَاطَ المُسْتَقِيمَ ﴾ مَعْنَى: ﴿ اهْدِنَا ﴾: دُلَّنَا، وَأَرْشِدْنَا، وَثَبِتْنَا ('')، وَ ﴿ الصِّرَاطُ ﴾: الإِسْلاَمُ، وَقِيلَ: الرَّسُولُ ('')، وَ قِيلَ: القُرْآنُ، وَالكُلُّ حَقُ. وَ ﴿ المُسْتَقِيمِ ﴾: الذِي لاَ عِوَجَ فِيهِ.

﴿ صِرَاطَ الذِّينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾: طَرِيقُ المُنْعَمِ عَلَيْهِمْ ، وَالدَّلِيلُ (١) قَوْلُهُ تَعَالى: ﴿ وَمَن يُطِعِ الله وَالرَّسُولَ فَأُوْلَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ الله عَلَيْهِم

<sup>(</sup>۱) الترمذي، كتاب صفة القيامة والرقائق، باب ۲۰، برقم ۲۵۹، وابن ماجه، كتاب الزهد، باب ذكر الموت والاستعداد له، برقم ۲۲۱، وأحمد في المسند، ۲۸/ ۳۵۰، برقم ۲۱۲۳، والحاكم، ۱/ ۷۰، وصححه، عن شداد بن أوس ، وحسنه الترمذي، واستشهد به شيخ الإسلام ابن تيمية، ووافق على تحسين الترمذي عندما قال في مجموع الفتاوى، ۸/ ۲۸۵: «رَوَاهُ أَبْنُ مَاجَهُ وَالتِّرْمِذِي، وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ».

<sup>(</sup>٢) في النسخة الخطية الأولى: «أن لا يعبد أحداً سواه»، وفي النسخة الخطية الثانية: «أن لا يستعين أحداً غيره».

<sup>(</sup>٣) في النسخة الخطية الأولى: «عهد بين العبد وربه» وفي النسخة الخطية الثانية: «عهد بين الله أن لا يستعين أحداً غيره».

<sup>(</sup>٤) «اهدنا: دلنا، وأرشدنا، وثبتنا» ليست في النسخة الخطية الثانية.

<sup>(</sup>٥) في النسخة الخطية الأولى، والثانية: «والصراط، قيل الرسول، وقيل الإسلام، وقيل القرآن».

<sup>(</sup>٦) من قوله: «والدليل – إلى قوله: غير المغضوب عليهم، و» ساقط من النسخة الخطية الثانية.

مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاء وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ﴿''. ﴿غَيْرِ المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ﴿: وَهُمُ اليَهُودُ، مَعَهُمْ عِلْمٌ وَلَمْ يَعْمَلُوا '' بِهِ، تَسْأَلُ الله أَنْ يُجَنِّبَكَ طَرِيقَهُمْ.

(١) سورة النساء، الآية :٦٩.

<sup>(</sup>٢) في النسخة الخطية الأولى، والثانية: «ولا عملوا به».

<sup>(</sup>٣) في النسخة الخطية الثانية سقط لفظ الجلالة «الله».

<sup>(</sup>٤) في النسخة الخطية الثانية: «اختصر فقال: «الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا» الآية. إلى قوله: «فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا».

<sup>(</sup>٥) سورة الكهف، الآيتان: ١٠٣-١٠٤.

<sup>(</sup>٦) في مطبوعة الجامعة، والنسخة الأولى زيادة: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ﴾ [الكهف: ١٠٥]، والمثبت من قراءة القارئ على سماحة الشيخ.

<sup>(</sup>V) في النسخة الخطية الأولى: «وفي الحديث عن النبي ﷺ أنه قال» أما في النسخة الخطية الثانية، ففيها: «وفي الحديث عنه ﷺ».

وَالنَّصَارَى؟ قَالَ: فَمَن»، أُخْرَجَاهُ(١).

والحَدِيثُ (١) الثَّانِي: «افْتَرَقَتِ اليَهُودُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةٍ، وَالْحَدِيثُ (١) الثَّانِي عَلَى اثنتين وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَسَتَفْتَرِقُ هَذِهِ الْأُمَّةُ وَافْتَرَقَتِ النَّصَارَى عَلَى اثنتين وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَسَتَفْتَرِقُ هَذِهِ الْأُمَّةُ عَلَى ثَلاَثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلاَّ وَاحِدَةً، قُلْنَا: مَنْ هِي عَلَى مِثْلِ مَا أَنَا عَلَيْهِ (١) وَأَصْحَابِي (١) يَانَ عَلَى مِثْلِ مَا أَنَا عَلَيْهِ (١) وَأَصْحَابِي (١) .

<sup>(</sup>۱) البخاري، كتاب الاعتصام، باب قول النبي ﷺ: «لتتبعنّ سنن من كان قبلكم» برقم ۲۳۲، ولفظه: عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ عَنْ النَّهِي النَّهِ النَّهُ وَ النصاري، برقم ۲۲۹، ولفظه: عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ عَنْ النَّبِي ﷺ، قَالَ: «لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بشِبْر، وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخُلُوا جُحْرَ ضَبِّ تَبِعْتُمُوهُمْ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ؟» بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخُلُوا جُحْرَ ضَبِّ تَبِعْتُمُوهُمْ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ؟» والإمام أحمد، ۱۸/ ۲۲۳، برقم ۱۱۸۰، وصحح إسناده محققو المسند، ۱۸/ ۲۲۲، والألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، ٦/ ٩٩٩.

<sup>(</sup>٢) في النسخة الخطية الأولى: «الحديث الثاني» بدون واو.

<sup>(</sup>٣) في النسخة الخطية الأولى: «قلنا: يا رسول الله من هي» فيه تقديم وتأخير.

<sup>(</sup>٤) في النسخة المخطوطة الأولى: «من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي»، وفي النسخة المخطوطة الثانية: «من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي اليوم».

<sup>(</sup>٥) رواه ابن ماجه، كتاب الفتن، باب افتراق الأمم، برقم ٩٩٦ ٣، ولفظه: عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «افْتَرَقَتِ الْيَهُوهُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، فَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ، وَافْتَرَقَتِ النَّصَارَى عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، فَإِحْدَى وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ، وَافْتَرَقَتِ النَّصَارَى عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، فَإِحْدَى وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ» وَالْذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَتَفْتَرِقَنَّ أُمْتِي عَلَى ثَلاَثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، وَثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ» قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ هُمْ ؟ قَالَ: «الْجَمَاعَةُ». وله شاهد عند الترمذي، كتاب الإيمان، باب ما جاء في افتراق هذه الأمة، برقم ١٦٦٤، ولفظه: «عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو هِكَ مَنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَالرُّكُوعُ، وَالرَّفْعُ مِنْهُ، وَالسُّجُودُ عَلَى الأَعْضَاءِ السَّبْعَةِ، وَالاعْتِدَالُ مِنْهُ، وَالجَلْسَةُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالى: وَالاعْتِدَالُ مِنْهُ، وَالجَلْسَةُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالى: ﴿يَا أَيُهَا الَّنِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا ﴿(')(') ، وَالحَدِيثُ عَنْهُ ('') عَنْ : «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ ('')('') ، وَالطُّمَأْنِينَةُ ('') فِي عَنْهُ الْأَوْعَالِ ('') وَالتَّرْتِيبُ بَيْنَ الأَرْكَانِ، وَالدَّلِيلُ حَدِيثُ المُسِيءِ عَنْ جَمِيعِ الأَفْعَالِ ('') وَالتَّرْتِيبُ بَيْنَ الأَرْكَانِ، وَالدَّلِيلُ حَدِيثُ المُسِيءِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَلَى عَنْ مَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِي اللَّا إِذْ دَحَلَ أَبِي هُرَيْرَةً هَالَ: «بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِي اللَّهُ إِذْ دَحَلَ

وَأَصْحَابِي » وشاهد ثانٍ عند أبي داود من حديث أبي هريرة، برقم ٢٥٥٦، ولفظه: «افْتَرَقَتِ النَّهُودُ عَلَى إِحْدَى أَوْ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَتَفَرَّقَتِ النَّصَارَى عَلَى إِحْدَى أَوْ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً» وهو عند الترمذي، برقم ٢٦٤٠، وصَبْعِينَ فِرْقَةً» وهو عند الترمذي، برقم ٢٦٤٠، وعند ابن ماجه، برقم ٢٩٨١، وحسنه الألباني في مشكاة المصابيح، برقم ٢٩٨١ (التحقيق الثاني)، وفي السلسلة الصحيحة، برقم ٢٣٨٨، وفي صحيح ابن ماجه، برقم ٣٩٨٢.

<sup>(</sup>١) سورة الحج، الآية: ٧٧.

<sup>(</sup>٢) في النسخة الخطية الثانية زيادة: «واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون».

<sup>(</sup>٣) في النسخة المخطوطة الأولى، والثانية: «وفي الحديث عنه ﷺ».

<sup>(</sup>٤) في النسخة الخطية الثانية: ﴿على سبعة الأعظم ».

<sup>(</sup>٥) البخاري، كتاب الأذان، باب السجود على سبعة أعظم، برقم ٨١٠، ومسلم، كتاب الصلاة، باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة، برقم ٤٩٠، ولفظه: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ قَالَ: «أُمِرْنَا أَنْ نَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُم، وَلاَ نَكُفَّ ثَوْبًا وَلاَ شَعَرًا».

<sup>(</sup>٦) في النسخة الخطية الأولى: «والترتيب كل ركن قبل الآخر، والطمأنينة في جميع الأركان»، وفي النسخة الخطية الثانية: «والترتيب بين الأركان كل ركن قبل الآخر، والطمأنينة في جميع الأركان».

<sup>(</sup>V) في النسخة الخطية الأولى، والثانية: «والطمأنينة في جميع الأركان».

رَجُلُ ('' فَصَلَّى، [فقام] ('')، فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِي ﴿ فقال ('') فقال النَّبِي فَعَلَهَا ثَلاَثاً ثُمَ (' قَالَ : وَالذِّي بَعَثَكَ بِالحَقِّ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ»، فَعَلَهَا ثَلاَثاً ثُمَ (' قَالَ : وَالذِّي بَعَثَكَ بِالحَقِّ نَبِيًّا لاَ أُحْسِنُ غَيْرَ (' هَذَا، فَعَلِّمْنِي، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ (' : ﴿ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَكَبِرْ، ثُمْ اقْرَأُ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعاً ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْمَدِلً (' ) قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ بَالِسَا، ثُمَّ السُجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَا اللهَ مُنْ وَالتَّشَهُدُ الأَخِيرُ رُكُنُ مَفْرُوضٌ (' ) كَمَا فِي الحَدِيثِ عَنِ ابْنِ كَلِهَا» (' ) وَالتَّشَهُدُ اللَّخِيرُ رُكُنُ مَفْرُوضٌ عَلَيْنَا التَّشَهُدُ، السَّلاَمُ عَلَى عَنْ ابْنِ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ، السَّلاَمُ عَلَى جِبْرِيلَ، وَمِيكَائِيلَ، وقال (' ' ) النبي ﷺ : «لاَ الله مِنْ عِبَادِهِ، السَّلاَمُ عَلَى جِبْرِيلَ، وَمِيكَائِيلَ، وقال (' ' ) النبي ﴿ الله مِنْ عِبَادِهِ، السَّلاَمُ عَلَى جِبْرِيلَ، وَمِيكَائِيلَ، وقال (' ' ) النبي ﴿ الله مِنْ عِبَادِهِ، السَّلاَمُ عَلَى جِبْرِيلَ، وَمِيكَائِيلَ، وقال (' ' ) النبي ﴿ (لاَ الله مِنْ عِبَادِهِ، السَّلاَمُ عَلَى جِبْرِيلَ، وَمِيكَائِيلَ، وقال (' ' ) النبي ﴿ (لاَ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ، السَّلاَمُ عَلَى جِبْرِيلَ، وَمِيكَائِيلَ، وقال (' ' ) النبي

<sup>(</sup>١) في النسخة الخطية الثانية: «إذ دخل علينا رجل فصلى».

<sup>(</sup>٢) في النسخة الخطية الأولى، والثانية، ومطبوعة الجامعة زيادة: «فقام» وليس في نسخة القارئ.

<sup>(</sup>٣) في النسخة الخطية الأولى: «فقال له النبي ﷺ صلِّ فإنك لم تصلِّ» وفي النسخة الخطية الثانية: «فقال له النبي ﷺ: «ارجع فصلّ فإنك لم تصل».

<sup>(</sup>٤) في النسخة الخطية الأولى: «فقال: والذي بعثك بالحق».

<sup>(</sup>٥) في النسخة الخطية الثانية: «... لا أحسن غيرَهُ».

<sup>(</sup>٦) في النسخة الخطية الأولى: «قال: إذا قمت إلى الصلاة»، وفي النسخة الخطية الثانية: «فقال النبي على: إذا قمت إلى الصلاة...».

<sup>(</sup>V) في النسخة الخطية الأولى والثانية: «تطمئن قائماً».

<sup>(</sup>٨) البخاري، برقم ٦٢٥١ عن أبي هريرة رها، ومسلم، برقم ٣٩٧، وتقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٩) «مفروض» ليست في النسخة الخطية الأولى، ولا في الثانية.

<sup>(</sup>١٠) في النسخة الخطية الأولى، والثانية: «فقال ﷺ».

تَقُولُوا: السَّلاَمُ عَلَى الله مِنْ (') عِبَادِهِ، فَإِنَّ الله هُو السَّلاَمُ ('')، وَلَكِنْ قُولُوا: التَّحِيَّاتُ لله (") وَالصَّلُواتُ وَالطَّيِبَاتُ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُ قُولُوا: التَّحِيَّاتُ لله (") وَالصَّلُواتُ وَالطَّيِبَاتُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ الله الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ الله الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَـهَ إِلاَّ الله، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسُولُهُ ('')، وَمَعْنَى التَّعْظِيمَاتِ لله (°)، مُلْكًا وَاسْتِحْقَاقًا، مِثْلُ: الانْحِنَاء، التَّعْظِيمَاتِ للله (°)، مُلْكًا وَاسْتِحْقَاقًا، مِثْلُ: الانْحِنَاء،

<sup>(</sup>١) في مطبوع الجامعة: «عن عباده». ولعله خطأ مطبعي.

<sup>(</sup>٢) في النسخة الخطية الثانية: «لا تقولوا: السلام على الله من عباده ولكن قولوا: التحيات الله».

<sup>(</sup>٣) في النسخة الخطية الأولى، والثانية حذف من قوله: «والصلوات، والطيبات إلى قوله: «وأن محمداً عبده ورسوله».

<sup>(</sup>٥) «الله»: ليست في النسختين الخطيتين: الأولى، ولا في الثانية.

وَالرُّكُوعِ (') وَالسُّجُودِ، وَالبَقَاءِ، وَالدَّوَامِ، وَجَمِيعُ ('') مَا يُعَظَّمُ بِهِ رَبُّ الْعَالَمِينَ فَهُوَ للله، فَمَنْ صَرَفَ مِنْه شَيْئًا لِغَيْرِ الله فَهُوَ مُشْرِكٌ كَافِرُ ('')، وَالطَّلِمِينَ فَهُوَ للله، فَمَنْ صَرَفَ مِنْه شَيْئًا لِغَيْرِ الله فَهُوَ مُشْرِكٌ كَافِرُ ('')، وَالطَّيِبَاتُ للله (''): الله طَيِب، وَلاَ يَقْبَلُ مِنَ الأَقْوَالِ وَالأَعْمَالِ إِلاَّ وَالطَّيِبَاتُ للله ('')، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيّ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ: تَدْعُو لِلْنَبِي الله طَيِب، وَالبَركة ('')، وَالبَركة ('')، وَالبَركة ('')، وَالبَركة ('')، وَالبَركة فَي لَهُ، مَا يُدْعَى لَهُ، مَا يُدْعَى مَعَ الله، السَّلامُ ('') عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ الله الصَّالِحِينَ: تُسَلِّمُ عَلَى نَفْسِكَ وَعَلَى كُلِّ عَبْدٍ صَالِح فِي ('') السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، وَالسَّلامُ دُعَاءٌ، وَالصَّالِحُونَ كُلِّ عَبْدٍ صَالِح فِي ('') السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، وَالسَّلامُ دُعَاءٌ، وَالصَّالِحُونَ كُلِّ عَبْدٍ صَالِح فِي ('') السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، وَالسَّلامُ دُعَاءٌ، وَالصَّالِحُونَ

<sup>(</sup>١) في النسخة الخطية الأولى، والثانية: «والخضوع، والركوع، والسجود».

<sup>(</sup>٢) في النسخة الخطية الأولى، والثانية: «كل جميع ما يعظم به رب العالمين».

<sup>(</sup>٣) «كافر» ليست في النسخة الخطية الأولى، ولا في الثانية.

<sup>(</sup>٤) «لله»: ليست في النسخة الخطية الأولى، ولا في الثانية.

<sup>(</sup>٥) في النسخة الخطية الأولى: «من الأعمال والأقوال إلا أطيبها» وفي النسخة الخطية الثانية: «من الأعمال والأقوال والأفعال إلا طيبها».

<sup>(</sup>٦) كلمة «الرحمة» ليست في النسخة الخطية الأولى.

<sup>(</sup>٧) في النسخة الخطية الأولى: «ورفع الدرجات» وفي النسخة الثانية: «ورفع الدرجة» زيادة على البركة.

<sup>(</sup>٨) في نسخة الجامعة: «والسلام علينا» بزيادة الواو.

<sup>(</sup>٩) في النسخة الخطية الأولى، والثانية: «من أهل السماء والأرض».

يُدْعَى لَهُمْ وَلاَ يُدْعَوْنَ مَعَ الله، أَشْهَدُ أَن لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله وَحْدَهُ(') لاَ شَرِيكَ لَهُ('): تَشْهَدُ شَهَادَةَ اليَقِينِ أَنْ لاَ يُعْبَدُ فِي الأَرْضِ('') وَلاَ فِي السَّمَاءِ بِحَقٍ إِلاَّ الله، وَشَهَادَةُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله، بِأَنَّهُ(') عَبْدُ لاَ السَّمَاءِ بِحَقٍ إِلاَّ الله، وَشَهَادَةُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله، بِأَنَّهُ(') عَبْدُ لاَ يُعْبَدُ، وَرَسُولُ لاَ يُكَذَّبُ، بَلْ يُطَاعُ وَيُتَبَعُ، شَرَّفَهُ الله بِالْعُبُودِيَّةِ، وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ ('') لِيَكُونَ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ ('') لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ﴾ ('`)، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، [وَعَلَى آلِ مُحَمَّدًا ('')، لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ﴾ ('`)، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، [وَعَلَى آلِ مُحَمَّدًا ('')، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدًا ('')، إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ('').

<sup>(</sup>١) «وحده لا شريك له» ليست في النسخة الخطية الأولى، ولا في الثانية.

<sup>(</sup>٢) في النسخة الخطية الأولى، والثانية، وطبعة الجامعة زيادة: ﴿وأَشْهِدُ أَنْ مَحْمَداً عَبْدُهُ رَسُولُهُ﴾.

<sup>(</sup>٣) في النسخة الخطية الأولى: «أن لا يعبد في السماء، ولا في الأرض»، وفي النسخة الخطية الثانية: «أن لا يعبد في السماء والأرض».

<sup>(</sup>٤) في النسخة الخطية الأولى، والثانية: «وشهادة أن محمداً عبده، ورسوله عبد لا يعبد».

<sup>(</sup>٥) في النسخة الخطية الثانية لم يكمل الآية، بل قال: «تبارك الذي نزل الفرقان على عبده». الآية.

<sup>(</sup>٦) سورة الفرقان، الآية: ١٠.

<sup>(</sup>٧) ((وعلى آل محمد)) ليست في نسخة القارئ، وهي في مطبوعة الجامعة، وفي المخطوطتين الأولى والثانية.

<sup>(</sup>A) في النسخة الخطية الأولى: «كما صليت على آل إبراهيم» أما في النسخة الخطية الثانية ففيها: «كما صليت على إبراهيم» وعلى آل إبراهيم» وفي مطبوع الجامعة، وفي نسخة القارئ: «كما صليت على إبراهيم».

<sup>(</sup>٩) البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب ١٠، برقم ٣٣٧٠، ومسلم، كتاب الصلاة، باب الصلاة على النبي روم التشهد، برقم ٢٠٦، ولفظه: عن كعب بن عجرة التشهد، برقم ٢٠٦، ولفظه:

الصَّلاَةُ مِنَ الله: ثَنَاؤُهُ() عَلَى عَبْدِهِ فِي الْمَلاِّ الْأَعْلَى، كَمَا حَكَى البُخَارِيُّ مِنَ الله ثَنَاؤُهُ عَلَى البُخَارِيُّ مِنَ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَبِي العَالِيَةِ قَالَ: صَلاَةُ الله ثَنَاؤُهُ عَلَى عَبْدِهِ فِي المَلاِّ الأَعْلَى ((((()))))، وقِيلَ الرَّحْمَةُ، وَالصَّوَابُ الأَوَّلُ، وَمِنَ عَبْدِهِ فِي المَلاِّ الأَعْلَى ((()))، وقِيلَ الرَّحْمَةُ، وَالصَّوَابُ الأَوَّلُ، وَمِنَ الآدَمِيينَ: الدُّعَاءُ، وَبَارِكُ وَمَا بَعْدَهَا() المَكرَّ أَقْوَالِ وَأَفْعَالُ.

وَالْوَاجِبَاتُ ثَمَانِيةً: جَمِيعُ التَّكْبِيرَاتَ غَيرَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ، وَقَوْلُ: سُبْحَانَ رَبِيَ الْعَظِيمِ فِي الرُّكُوعِ، وَقَوْلُ: سَمِعَ الله لِمَنْ جَمدَهُ لِلإِمَامِ وَالمُنْفَرِدِ، وَقَوْلُ رَبَنَا وَلَكَ الْحَمْدُ لِلْكُلِّ، وَقَوْلُ: سُبْحَانَ رَبِيَ الأَعْلَى فِي السُّجُودِ، وَقَوْلُ: رَبِّ اغْفِرْ لِي بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، وَالتَّشَهُّدُ الأَوَّلُ فِي السُّجُودِ، وَقَوْلُ: رَبِّ اغْفِرْ لِي بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، وَالتَّشَهُّدُ الأَوَّلُ

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ الصَّلاَةُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ البَيْتِ، فَإِنَّ اللَّه قَدْ عَلَّمَنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكُمْ؟ قَالَ: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إَبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَيْتَ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إَبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ».

<sup>(</sup>١) في النسخة الخطية الأولى: «ثناءٌ على عبده في الملأ الأعلى»، وفي النسخة الخطية الثانية، ومطبوع الجامعة: «ثناؤه على عبده».

<sup>(</sup>٢) في النسخة الخطية الأولى، والثانية: «عن أبي العالية: ثناء الله على عبده في الملأ الأعلى».

<sup>(</sup>٣) البخاري، كتاب التفسير، باب قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا النَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾، قبل الرقم ٧٩٧، ولفظه: «قَالَ أَبُو العَالِيَةِ: «صَلاَةُ اللَّهِ: ثَنَاؤُهُ عَلَيْهِ عِنْدَ المَلاَئِكَةِ، وَصَلاَةُ المَلاَئِكَةِ الدُّعَاءُ».

<sup>(</sup>٤) في النسخة الخطية الأولى: «وما بعدها من الدعاء».

وَالجُلُوسُ لَهُ .

فَالأَرْكَانُ (() مَا سَقَطَ مِنْهَا سَهُواً، أَوْ عَمْداً بَطَلَتِ الصَّلاَةُ بِتَرْكِهِ، وَسَهُواً جَبَرَهُ وَالوَاجِبَاتُ مَا سَقَطَ مِنْهَا عَمْداً، بَطَلَتِ الصَّلاَةُ بِتَرْكِهِ، وَسَهُواً جَبَرَهُ السُّجُودُ لِلْسَّهُو (()). وَالله أَعْلَمُ. [وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، وسلّم تسليماً كثيراً] (()).

(١) في النسخة الخطية الثانية: «والأركان».

<sup>(</sup>٢) عبارة النسخة الخطية الأولى، والثانية: «والواجبات ما سقط منها سهواً، جبره سجود السهو، وعمداً بطلت الصلاة»، وفي النسخة الخطية الثانية زيادة «بتركه».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين زيادة في النسخة الخطية الثانية.

الفهارس العامة

## الفهـــارس العــامة

١ - فهرس الآيات القرآنية.

٢ - فهرس الأحاديث النبوية والآثار.

٣- فه رس الموض وعات.

## ١- فهرس الآيات القرآنية

| الصفحة       | رقمها         | الآية                                                                               | م   |
|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| سورة البقرة  |               |                                                                                     |     |
| ١٤           | ١٤٤           | ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُولِيَنَّكَ قِبْلَةً ﴾           | -1  |
| ١٤           | 777           | ﴿وَقُومُوا لله قَانِتِينَ﴾                                                          | -۲  |
| 10           | 777           | ﴿حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى﴾                              | -٣  |
|              |               | سورةالنساء                                                                          |     |
| ١٩           | 79            | ﴿ وَمَنْ يُطِعِ اللهِ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ الله ﴾       | - ٤ |
| ١٣           | 1.4           | ﴿إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى المُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتًا﴾                  | _0  |
| سورة المائدة |               |                                                                                     |     |
| ١.           | ٦             | ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ ﴾      | ٦_  |
|              |               | سورة الأعراف                                                                        |     |
| ١٢           | ٣١            | ﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾                          | -٧  |
| سورة التوبة  |               |                                                                                     |     |
| ٨            | ١٧            | ﴿مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ الله شَاهِدِينَ﴾               | -7  |
| سورة الإسراء |               |                                                                                     |     |
| ١٣           | AV            | ﴿ أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ ﴾                    | _٩  |
| سورة الكهف   |               |                                                                                     |     |
| ۲.           | 1 • ٤ - 1 • ٣ | ﴿قُلْ هَلْ نُنْبَتِّكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً * الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ ﴾ | -1• |
| سورة الحج    |               |                                                                                     |     |
| 77           | VV            | ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾                              | -11 |

| $\smile$ |       |                                                                                            |      |
|----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| الصفحة   | رقمها | الآية                                                                                      | م    |
|          |       | سورة الفرقان                                                                               |      |
| **       | ١.    | ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾ | -17  |
| ٨        | 74    | ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْتُورًا ﴾            | -17  |
|          | •     | سورة الأحزاب                                                                               |      |
| ١٨       | ٤٣    | ﴿ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا                                                        | -1 ٤ |
|          | •     | سورة المدثر                                                                                |      |
| ١٢       | ٤     | ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِرْ                                                                      | -10  |
|          |       | سورة الانفطار                                                                              |      |
| ١٨       | 19-17 | ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ * ثم ما أدراك ما يوم الدين * ﴾                       | -17  |

## ٢- فهرس الأحاديث النبوية والآثار

| ُ - أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ الله بِهِ،                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٬ - ابدؤوا بما بدأ الله به،                                                                                                               |
| ١- إِذَا صَلَّيْتُمُ الْفَجْرَ؛ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنَّ يَطْلُعَ قَرْنُ الشَّمْسِ الأَوَّلُ،                                         |
| <ul> <li>٤- إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَكَبِّرْ ،ثُمْ اقْرَأْ مَا تَيسَّرَ مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ ،ثُمَّ ارْكَعْ</li> </ul>            |
| • - ارجع فصلِّ فإنك لم تصلِّ،                                                                                                             |
| ٣- اركع حتى تطمئن راكعاً، وارفع حتى تعتدل، ٢٣                                                                                             |
| ٧- افْتَرَقَتِ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى أَوْ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَتَفَرَّقَتِ النَّصَارَى٧                                  |
| <ul> <li>٨- افْتَرَقَتِ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، فَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ ٢١</li> </ul> |
| <ul> <li>٩- افْتَرَقَتِ اليَهُودُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةٍ، وَافْتَرَقَتِ النَّصَارَى عَلَى اثنتين</li> </ul>                   |
| • ١ - أمرت أن أسجد على سبعة أعظم،                                                                                                         |
| ١١- أُمِرْنَا أَنْ نَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ، وَلاَ نَكُفَّ ثَوْبًا وَلاَ شَعَرًا،٢٢                                               |
| ١٢ - أُمَّنِي جِبْرِيلُ ﷺ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ، فَصَلَّى بِيَ الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ،                                  |
| ١٣- أُمَّنِي جِبْرِيلُ عِنْدَ الْبَيْتِ، فَصَلَّى بِي الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ، فَكَانَتْ بِقَدْرِ الشِّرَاكِ، ٢٠٠٠.             |
| 12 - إِنَّ الله هُوَ السَّلَامُ، فَإِذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَقُلْ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ ٢٤                            |
| • ١ - أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، كَانَ يَجْهَرُ بِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ يَقُولُ: سُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ١٦                |
| ١٤ الأعمال بالنيات،                                                                                                                       |
| ١٧ – إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَإِنَّمَا لِامْرِيٍّ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى الله وَرَسُولِهِ ١٤             |
| ١٨ - أنه ﷺ لما رأى رجلاً في قدمه لمعة لم يُصبها الماء، أمره أن يعيد الوضوء والصلاة، ١١٠                                                   |
| <ul><li>١٥</li><li>١٥</li><li>١٥ تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلَيلُهَا التَّسْلِيمُ،</li></ul>                                        |
| • ٢ - ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن،٢٠                                                                                                    |

| ٧٦ - رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَثَقِظَ وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبَرَ ٩٠٠٠٠ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٢٢ - رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ،٩                                      |
| ٢٣ - رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلاَئَةٍ: النَائِمُ حَتَى يَسْتَقَقِظَ، وَالمَجْنُونُ حَتَى يَفِيقَ٩                                                      |
| ٢٤ - سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُكَ، وَلاَ إِلَهَ غَيْرك                                                |
| • ٢ - صَلاَةُ الله: ثَنَاؤُهُ عَلَيْهِ عِنْدَ المَلاَئِكَةِ، وَصَلاَةُ المَلاَئِكَةِ الدُّعَاءُ[أبو العالية]٢٦                                       |
| ٢٦ - قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ                                            |
| ٢٧ - الكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ، وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ المَوْتِ، وَالعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا ١٨                                   |
| ٢٨ - لاَ تَقُولُوا: السَّلاَمُ عَلَى الله مِنْ عِبَادِهِ، فَإِنَّ الله هُوَ السَّلاَمُ، وَلَكِنْ قُولُوا ٢٣                                          |
| ٧٩ - لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب،                                                                                                              |
| • ٣- لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ، وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ٢٠                          |
| ٣١ - لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مِن قَبْلَكُمْ حَذْقَ القُذَّةِ بِالقُذَّةِ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍ لَدَخَلْتُمُوهُ٢٠                            |
| ٣٢ - لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِي مَا أَتَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ٢١                                                  |
| ٣٣ - مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْر ٩                           |
| ٣٤- مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ سِنِينَ،                                                   |
| ٣٥- مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلاَةِ لِسَبْعٍ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي المَضَاجِع ٩                            |
| ٣٦- مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ، إِذَا بَلَغُوا سَبْعًا، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، إِذَا بَلَغُوا عَشْرًا                                      |
| ٣٧- مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ، ١٥                                                    |
| ٣٨- يَا مُحَمَّدُ الصَّلاَةُ بَيْنَ هَذَيْنِ الوَقْتَيْنِ،                                                                                           |

### ٣- فهرس الموضوعات

| ٣   | مقدمة المحقق                                      |
|-----|---------------------------------------------------|
| ٦   | صور المخطوطات                                     |
| ۸   | قال المؤلف عَيْسَهُ: شُرُوطُ الصَّلاَةِ تِسْعَةً: |
| ۸   |                                                   |
| ۸   |                                                   |
| ٩   |                                                   |
| 1 • |                                                   |
| 1 • |                                                   |
| 1 • |                                                   |
| 11  |                                                   |
| 17  |                                                   |
| 17  |                                                   |
| 17  |                                                   |
| 17  |                                                   |
| 17  | _                                                 |
| ١٤  |                                                   |
| ١٤  |                                                   |
| ١٤  |                                                   |
| 10  |                                                   |
| ١٥  |                                                   |
| 17  |                                                   |

#### كتب للمؤلف

الجهاد في سبيل الشنفضله، وإسباب النصر على الاعداء المفاهيم الصحيحة للجهاد في ضوء الكتاب والسنة الربا: أضراره وأثاره في ضوء الكتاب والسنة من أحكام سورة الماندة في الحكمة في الدعوة السي الله تعالى موافق النبي في في الدعوة التي الله تعالى موافق السيادة المائية في الدعوة التي الله تعالى موافق التاريخ الله تعالى الله تعال نه الاه--09 دة عوة اللي الله تعالى الدعوة اللي الله تعالى الدعوة اللي الله تعالى -71 -72 -11 -٧٠ - 1 -۷۲ -٧٢ - V £ -V0 -٧٦ -٧٧ - ٧ ٨ - ٧ ٩ - A • -11 حيح شرح الدعاء من الكنّاب والسّ حعاء ، رحسن في ضراف الفراد ه ... الفران الفراد ه ... الارد -14 -14 - A £ -10 - A ٦  $-\lambda \nu$ - ۸ ۸ - ۸ ۹ ات اللسان فـــي ضـــوء الكتـــاب والســـ -9. -91 -94 ۹۳ – -9 £ ه ۹ – رحمة للعالمين محمد رسول الله سيد الناس والمواقع لا تنسي من سيرة والدتي رحمها الله الراج الزجاج في سيرة الحجاج تاليف عبد الرحمن بن سعد رحمه الله الحبه والدار: حاليف عبد الرحمن بن سعد رحمه الله الحبة والدار: حاليف عبد الرحمن بن سعد رحمه الله الحقوق عنه محمد الله الحقوق عبد الله الحقوق المعالم عبد الرحمن بن سعيد بمعه الله الحقوق مجمد وع رسائل اللهاب الصالح عبد الرحمن بن سعيد بن على رحمه مجمد وع رسائل اللهاب الصالح المحمد المقاربة المحالم المحال -97 - 9 A -1.4 ١٠٤ 1.0 1.7 1.1 1 . 1 1 . 9 11. البراهين الجلية في إبطار العادات القبلية الجاهلية المخالفة للشَّريعة الإسلامية 111 الجَيِّرة بِينَ المُشَّروع والمَّمَّدوع في ضوء الكَيَّاب والسِّدَ الإقهام شرح ابن باز لعدة الإحكام لعدالغي المُقسى (تحقيق) 117 115 حصده الاحكام للاصام عدالقي المقسى (تحقيق) الشرح الممتاز في شرح شروط الصلاة لابن باز (تحقيق) شروط الصلاة واركتها وواجاتها للإمام محمد بن عبد الوهاب (تحقيق) اتحاف المسلسم بشرح حصى المسلسم المسلم المسلسم المس 115 110 -117

العروة الوثقى في ضوء الكتاب والسنّة بيان عقيدة أهل السنة والجماعة ولزوم أتباعها و- . ــــــدة الواســــ رح العقب - 5 ه – \_\_يم والخسـ النصور والظلمات في الكتاب والسنة ولا الكتاب والسنة نور الظلمات الشرك في ضوء الكتاب والسنة نور الإخلاص وظلمات ارادة الدنيا بعمل الاخرة نورالإسلام وظلمات الكفر في ضوء الكتاب والسنة نورالإسلام وظلمات الكفر في ضوء الكتاب والسنة -1. نُورَ الإيمان وظلمات النفاق في ضوء الكتاب والسنة -11 نور السنة وظلمات البدعة في ضوء الكتاب والسنة -11 نور الشيب وحكم تغييره في ضوء الكتاب والسنه -17 نُورَ الهدى وظَّلماتُ الضَّلَال فِّي ضُوَّء الكتابُ والسنة -1 £ ية التَكفَير بين اهلَ السّنة وفرق الضّلال -10 ام بالكت اب والس -١٦ تبريد حيرارة المصيبة في ضوء الكتاب والسنة -14 جريد صرره المصديد في ضوع الخداب والسخة عقدة المسلم عقيدة المسلم في ضوع الكتاب والسخة (٢/١) طهور المسلم في ضوع الكتاب والسخة منزله الصلاة في الإسلام في ضوع الكتاب والسخة اللان والإقامية في في ضوع الكتاب والسخة اللان والإقامية في ضوع الكتاب والسخة الدن والإقامية في ضوع الكتاب والسخة المنابة والدناة المنابة الم -11 -۱۹ -۲۰ – T 1 الدان والجاهب سبي معسوع المنساب واست إجاب أنسداء في ضوء الكتساب والسنة شروط المسلاة في ضوء الكتساب والسنة فرة عون المصلين ببيان صفة صلاة المصنين في ضوء الكتاب – T T – ۲ ۲ - Y £ اركان الصلاة وواجباتها في ضوء الكتاب والسنة - 70 الخشوع في الصلاة في ضوء الكتاب والسنة سجود السهو: مشروعته ومواضعه واسبابه في ضوء الكتاب - ۲7 - T V صُلاة التطوع: مفهوم وقضائل واقسام وانواع في ضوء الكتابيُّ – ۲ A فيام الليل: فضلَّه وادابه في ضُوء الكتَّاب والسنة . **– ۲** ۹ للاة الجماعة: مفهوم، وفضائل، وأحكام، وفوائد، واداب -٣٠ -٣١ الإمامة في الصلاة في ضوء الكتاب والسنة - ٣ ٢ ے ضوء الکتاب وال - ٣ ٢ ى ضوء الكتاب والس ۳ ٤ سوء الكتاب والسروء سوء الكتاب والسروء \_\_ى ضـ ه ۳ --٣٦ \_\_\_ بسوء الكتباب والسروف في مسوء الكتباب والسروف الكتباب والسروف الكتباب والسروف مي الكتباب والسروف والسروف مي الكتباب والسروف و ۳۷ - ٣ ٨ -٣٩ - £ . - £ 1 - £ 1 - £ ٢ - £ £ - 50 - £ V - £ A - £ 9 . ه – -01 ي عي روسلام في ضوء الكتاب والسنة في ضوء الكتاب والسنة والسنة في ضوء الكتاب والسنة مرشدة والحج والزائر والسنة مرشد المعتمر والحاح والزائر والحصرات في ضوء الكتاب المسلك الحصرات في ضوء الكتاب الماسك الحصرات في ضوء الكتاب الماسك الحصرات الماسك -04 -04 - o £ رو الكتاب والسنة روة في الإساد -00 - ٥٦ ۰۵۱

#### كتب (مترجمة) للمؤلف

#### <u>\* أولاً: حصن المسسلم باللغ</u>ات الآتي

| صلاة التطوع في ضوء الكتب والسنة                                                | -00          |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| نــور التقــوي وظلمــات المعاصــي (دار الســــــــــــــــــــــــــــــــــــ | - o ٦        |
| انـــور الإســــلام وظلمـــات الكفـــر (دار الســــلام)                        | - o V        |
| الفوز العظيم والخسران المبين (دار السلام)                                      | <b>- ∘</b> ∧ |
| النور والظلمات في الكتاب والسنة (دار السلام)                                   | -09          |
| قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال (دار السلام)                            | - ٦ .        |
| نــور الهــدي وظلمـات الضــلال (دار الســلام)                                  | -71          |
| نور الشيب وحكم تغييره (دار السلام)                                             | <b>- 7 7</b> |
| ارحمــــه للعــــالمين (دار الســــــــــــــــــــــــــــــــــــ            | -74          |
| شرح العقيدة الواسطية (موفع دار الإسلام)                                        |              |
| وداع الرسول صلى الله عليه وسلم (موفــع دار الإسلام)                            |              |
| العمــرة والحـــج والزيـــارة (موفــع دار الإســـلام)                          | - 77         |

#### اً: كتَــب مترجمــة للغــات الأخــرى

۷۸ - نور (لامت وظمات القبق، وسنح (موفع بر الاستجريطات الرسوة) ۷۷ - لدعام من القب واسنة بشناجي (موفع بر الاستجريطات الرسوة) ۸ - الاعتصام بالقباب واسنة بسنطي (موفع بر الاستجريطات الرسوة) ر مصدورهد و رست سبنی روقت در ازسان و بخلیت از بود مترانه اصلاقی ازسانم فارسی (موقع دار ازسانم بجلیت از بود) شرح اسماء اندادصنی فارسی (موقع در ازسانم بجلیت از بود) صلاح المسافی فارسی (موقع در ازسانم بجلیت از بود) این از در آرد فارسی (موقع در ازسانم بجلیت از بود) این از در آرد فارسی (موقع در ازسانم بجلیت از بود) - A 1 - A T صدر المستقى عراسى (موقع در الاستاد بجليت الربوة) العلاج بنارقى فرستى (موقع در الاستاد بجليت الربوة) نور السنة وظلمت الشرك كردن (موقع در الاستاد بجليت الربوة) نور السنة وظلمت اللاحدة دردن (موقع در الاستاد بجليت الربوة) - A £ - A o - ∧ ٦ الإخسلاص كشردى (موقَّعَ دار الأسسلام بجاليست الريسوة) نـــور الافــــلاص كـــردى (موقـــع نير الاســـنج بجيـــــــ و ــــــــــر). العـــلاج بـــالرقي. كــردى (موقــع نيار الاســـلام بجاليـــات الريـــوة) \* دخة عالم الاســـلام بحاليـــات الريـــوة)  $-\lambda \nu$  ∧ > العلاج بارهي كردي (موقع لز الاسلام بجليت الربوة)
 ٩ > مرشد الحاج المغمر روسلي (موقع لز الاسلام بجليت الربوة)
 ٩ > الحج و العمرة تركي (موقع لا الاسلام بجليت الربوة)
 ٩ > ضائل الصبام و قلم رمضان فينامي (موقع لز الاسلام بحليث الربوة)
 ٩ > صلاة التطوع صيني (موقع لز الاسلام بجليت الربوة)
 ٩ > منزلة الصلاة في الاسلام بحليث الربوة)
 ٩ > منزلة الصلاة في الاسلام حيث (موقع دار الاسلام بحليث الربوة)
 ٩ > ورد الصباح و المساء باللغه الاخليزية (دار السلام)
 ٢ > الربا اصراره و إثاره باللغة الإنجليزية (دار السلام)
 ٧ > صلاة المؤمن باللغة الإندونيسية (موقع دار الاسلام)
 ٩ > الدعاء ويليه العلاج بارفي بللغة الانزية (موقع دار الاسلام)
 ١ - اور السنة وظلمات النعة باللغة اليوسنية (موقع دار الاسلام)
 ١ - الدعاء من الكتاب و السنة باللغة الزكيسة
 ٣ - الادان و الاقلمة باللغة النوسنية (موقع دار الاسلام)
 ٣ - الدعاء من الكتاب و السنة باللغة الزكيسة
 ١ - الساجد في ضوء الكتاب والسنة بنغلي (موقع دار الاسلام)
 ١ - الساجد في ضوء الكتاب والسنة بنغلي (موقع دار الاسلام)
 ١ - الساجد في ضوء الكتاب والسنة بنغلي (موقع دار الاسلام)  $-\lambda\lambda$ ٤ ، ١ - المساجد في ضوء الكتاب والسنة بنغالي (موقع دار الإسلام) ١٠٥ - شروط الدعاء وموانع الإجابة كردى (موقع دار الاسكام) ا ١٠٦ فرة عبون المصلين بنغالي أموة عدار الأسلام) المرابع المرابع المصلين بنغالي أموق عدار الإسلام) المرابع ال لام)

<u>.</u> 4 الإنجيزيـ ن المس لم باللغ لم باللغ ة الفرنس . المرابع 4 الأوردي لم باللغ م باللغب م باللغب -٣ - £ م باللغ \_\_ ه – ن المس لم باللغ -٦ -٧ ة الأمهريـ دص ب م باللغ م باللغ حص ۸-دص – ٩ حص <u>- ۱ .</u> . 4 الماليباري بأللغ الم -11 م بالله <u>/ - التأميل</u> <u> - ۱۲</u> م باللغ -17 دص - **\ £** -10 م باللغ -17 - 1 V حصہ لم باللغ ة الشيث دص <u> - ۱ ۸</u> م باللغ حص -19 لم باللغ الم -۲۰ م باللغ <u> - ۲۱</u> م باللغ جيغ لم باللغ باللغ دص **- ۲ ۳** - Y £ الوج) » الفلبيئيّ <u> - ۲ o</u> حص ـه الطاحك م باللغ - ۲۷ لم باللغ ـهُ الاذريــ به اليابانيــ حص **- ۲ ۸** م باللغ -٣٠ لم باللغ -٣1 حصن المسلم بالغة التلغ و (جانيات الجهراء بالحوي حصن المسلم بالغة الهواني دينة (تحب الطي - 47 - 37 المسلم باللغة الشركسية (موقع دار - T £ سته مسلم المرابع المر -40 - ٣٦ - 37 دمن المسلم بلغه العيسمية (موقع در استم يسوب مرح) حصن المسلم باللغة السنهائية (مكتب الجانبات بالريوة) حصن المسلم؛ ملاكو (موقع دار الإسكام) حصن المسلم؛ مسئدي (موقع دار الإسكام) حصن المسلم؛ سندي (موقع دار الإسكام) **-٣**٨ ... حدي (موقع دار الإسلام) شرح حصن المسلم، اوزيكي (موقع دار الإسلام) حين المسلم باللف أوزيكي (موقع دار الإسلام) - £ . - £ 1 ورى) (موقع دار الإسلام) سرى) (موقع دار الإسلام) - £ Y

| العروة الوتقى في ضوء الكتاب والسنة (موقع دار الإسلام بجاليات الربوة)                | - £ £ |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| نور السنة وظلمات البدعة في ضوء الكتاب والسنة                                        | - 20  |
| شــــروط الــــدعاء وموانــــع الإجابــــة                                          | - £ ٦ |
| الـــــدعاء مـــــن الكتـــــاب والســــنة                                          | - £ V |
| نـور التوحيـد وظلمـات الشـرك فـي ضـوء الكتــاب والسـنـة                             | - £ A |
| بيان عقيدة أهل السنة والجماعة ولنزوم اتباعها                                        | - £ 9 |
| نور الإيمان وظلمات النفاق في ضوء الكتاب والسنة                                      | -0.   |
| الربا:أضراره واثباره فسي ضوء الكتباب والسينة                                        | -01   |
| نسور الإخسلاص وظلمسات إرادة السننيا بعمسل الاخسرة                                   | -07   |
| طهـور المسـلم (مكتـب الجاليــات بالسـليل(وادي الدواسـر)                             | -04   |
| منزلـــه الصــــلاة فـــى الإســــلام (الجليـــت بحـــى اســــلام الريـــــــــــن) | -0 5  |
|                                                                                     | -     |